شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَجَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَالنِّكَ اَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِىٰ أَنَ آفِيمُواْ الدِّينَ وَلَانَنَفَتَ قُواْ فِيةٌ كَبُرَعَلَى ٱلْمُثْنَرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهٌ إِلَيْهُ الْجَنْبَ إِلَيْهِ مَنْ بَنْنَاءُ وَيَهُ دِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيثٌ ۞ وَمَا تَغَرَّفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً هُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيَا َّبَيْنَهُمُّ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَ أَنَّ سَبَقَتْ مِن تَرِيْكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّمَى لَّقُوْضِيَ بَبْنَهُ مُ وَإِنَّ أَلَذِينَ أُورِثُوا الْكِنَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِ شَكِّ مِنْهُ مُرِبِبٌ ٥ فَلِذَ اللَّ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَا أَيْرِتَ وَلَا نَتَّبِعَ اهُوَآءَ هُمَّ وَقُلَ- امَّنتُ عِمَا أَنْ زَلَ أَسَّهُ مِن كِتَبِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُوْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُو لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُوهِ أَعْمَالُكُو لَا مُجَلَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّهُ يَحِبْ مَعْ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ٥ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْنِجُيتَ لَهُ وَمُجَّنَهُ مُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَأَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ إِللَّهُ الذِحَ أَنْزَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْجَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ ۖ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِبِكُ ۞ يَسُنَغِجِلُ بِهَا ٱلذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشَّفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَكُونٌ أَلْاَ إِنَّ أَلْذِينَ يُمَارُونَ فِي أَلْسَاعَةِ لَغِ ضَكُلِ بَعِيدٍ ٣ إِللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ مُ يَرَزُقُ مَنْ يَتَنَاءُ وَهُوَ أَلْقُويُّ الْعَزِيزُ ۞